## سَـُــُــُـالِنُهُ العَالِحُمْلِي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

فعيد الحب ؛ عقيدة وثنية عند الرومان ، وتبعهم فيها النصاري. جاء في الموسوعة:

كان الرومان يقدمون القرابين لآلهتهم المزعومة، كي تحمي مراعيهم متن النثاب بزعمهتم، وكانوا يحتفلون بعيد يدعى (لوركيليا) في 15 فبراير من كل عام، في القرن الثالث الميلادي

وفي تلك الآونة كان الدين النصرآني في بداية نشأته، حينها كان يحكم الإمبراطورية الرومانية الإمبراطور كلايديس الثاني، الذي حرم الزواج على الجنود حتى لا يشغلهم عن خوض الحروب، لكن القديس (فالنتاين) تصدى لحذا الحكم، وكان يتم عقود الزواج سراً، ولكن سرعان ما افتضح أمره وحكم عليه بالإعدام، وفي سجنه وقع في حب ابنة السجان، وكان هذا سراً حيث يحرم على القساوسة والرهبان في شريعة النصارى الزواج وتكوين العلاقات العاطفية، وإنما شفع له لدى النصارى ثباته على النصرانية حيث عرض عليه الإمبراطور أن يعفو عنه على أن يترك النصرانية ليعبد آلهة الرومان ويكون لديه من المقربين ويجعله صهراً له، إلا أن (فالنتاين) رفض هذا العرض وآثر النصرائية فنفذ فيه حكم الإعدام يوم 14 فبراير عام 270 ميلادي ليلة 15 فبراير عيد (لوبركيليا)، ومن يومها أطلق عليه لقب "قديس".

وبعد سنين عندما انتشرت النصرانية في أوربا وأصبح لها السيادة تغيرت عطلة الربيع ، وأصبح العيد في 14 فبراير اسمه عيد القديس (فالنتاين) إحياء لذكراه؛ لأنه فدى النصرانية بروحه وقام برعاية المحبين، وأصبح من طقوس ذلك اليوم تبادل الورود الحمراء وبطاقات بها صور (كيوبيد) الممثل بطفل له جناحان يحمل قوساً ونشاباً، وهو إله الحب لدى الرومان كانوا يعبدونه من دون الله !!

هذا هو ذلك اليوم الذي يحتفل به ويعظمه كثيرٌ من شباب المسلمين ونسائهم، وربما لا يدركون هذه الحقائق.أقول: نحن المسلمون أحق بتحقيق الحب الحقيقي

الحب لله تعالى: قال عز وجل: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يَجِبُونَهُمْ كَحُبُ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَا لَلّهَ وَلَوْ يَرَى اللّهِينَ ظَامُوا إِذْ يَرُونَ اللّهَ الْعَذَابِ ﴾ البقرة:165. وقال العُذَابِ ﴾ البقرة:165. وقال تعالى: {يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا مِن يَرَتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُجَبُّهُم وَيَجْهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُجَبُّهُم وَيُجُونُهُ ﴾ .. المائدة:

والحب لكتابه العزيز:

وذلك بالعمل بما فيه قال تعالى: ﴿ كِتَابُ أَنِزُلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَا مُولَا الْأَلْبَابِ ﴾. ص:29.

وقال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيْنَكُمُ مُنِّي هُلَكَ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمَ وَلاَ هُمْ يَخَوْنُونَ ﴾ البقرة: 38.

قَالٌ سَهِل بن عَبد الله التستري رحمه الله: "علامة حُبُّ الله حُبُّ القرآن ، وعلامة حب القرآن حبُّ النبي صلى الله عليه وسلم".

والحب لنبيه صلى الله عليه وسلم وسنته:

بيته صلى الله عليه وسلم:

وذلك باتباعه، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُونَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٍ﴾.

خبول الله فابعوي يحبِعم الله ويعقر عجم فتوبعم والله عقور رحيم . آل عران: 31. وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبُكُ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
يَنْتُهُمْ ثُمُّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهم حَرَجاً ثُمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلَّمُواْ تَسْلِها ﴾. النساء: 65. 
والحب لأزواج النبي صلى الله عليه وسام أنهات المؤمنين رضي الله عنهن: قال تعالى: ﴿ النّبِي صَلَى الله عنهن مِنْ أَنفُسِهمْ وَأَزْوَاجُهُ أَنْهَاتُهُمْ وَأُولُو 
الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن 
تَقْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مُعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾. الأحزاب: 6. 
والحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسام ورضي عنهم وأزواجه من آل

قال تعالى: ﴿وَقُونَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسِ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾. الأحراب: 33.

2

والحب لأصحاب النبي صلي الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين:

قال تعالى: ﴿الشَّايِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبِعُوهُم يَا حَسَانِ رُضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَبَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا الأَنْهَارُ خَلِكَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَبَّاتٍ تَجْرِي تَحْتُهَا الأَنْهَارُ خَلِكَ اللّه عليه وسلم: خَلَا أَبْدا ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ آيَةُ النَّفَاقِ). مسلم، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاه رجل أحب قوما الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ المرء مع من أحب ﴾ ولم يلحق يهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ المرء مع من أحب ﴾ متفق عليه. والحب للوالدين ورهما: قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلا تَعْبَلُواْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا اللّهُ عَلَى الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا اللّهُ وَلا تَعْبَلُواْ لِلنّهُ اللّهُ عَلَى الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَوْ كُلاَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَوْ كُلاَهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَوْ كُلاَهُمَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴾ . الإسراء: 23. وقال تعالى: { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَ الْمَانِ إِلِيلِهِ إِلْمَانَا إِنْهَا لَهُمَا أَوْلا كُومَا أَوْلاً كَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا أَوْلَا لَهُمَا أَوْلُولُ اللّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ لَهُمَا أَوْلًا لَهُمَا أَوْلًا لَهُمَا أَوْلًا لَهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَالًا لَهُ اللّهُ عَلْمُ لَكُومُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا فَلا تَعْلَى اللّهُ عَلْمُ لَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

والحب للزوجة وحسن معاشرتها:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴾ .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُغْرُوفِ قَانٍ كُوِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرِهُوا شَيْئًا وَيُجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ﴾. النساء: 19 .

وقال تعالى: : ﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُغْرُوفِ ..﴾. البقرة: 228. قال صلى الله عليه وسلم: (خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِأُهْلِهِ وِأَنَّا خَيْرَكُمْ لِأُهْلِي). ابن ماجه. والحب للأولاد:

وذلك بالاهتام بتربيتهم التربية الإسلامية، قال تعالى . في حق الخليل عليه وسلم في دعوته لنفسه وبنيه محبة وإنقاذاً لهم من النار .: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمَ وَلِهِ مَا النَّارِ .: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمَ وَلِهِ مَا النَّارِ .: ﴿ وَإِنْ أَنْ نَعْهُدُ الأَصْنَامُ ﴾ إيراهم: 35 .

وقال تعالى: ؛﴿رَبِّ اجْعَلْتِي مُقِيمَ ۗ الصُّلَاةِ وَمِن ذُرِّيْتِي رَبُّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَاء ﴾. إراهيم: 40.

وفي ألحديث عن أبي هُرَيْرَةً رضي الله عنه قال: "قَبُّلَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمالْحَسَنَ بن عَلِيَّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بن حَالِسِ التَّهِيمِيُّ جَالِسًا، فقال اللَّقْرَعُ: إنَّ لي عَشَرَةً من الْوَلَدِ ما قَبُلْتُ منهم أَحَدًا، فَنَظَرَ إليه رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قال: (من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ).متفق عليه.

وذلك بعدم بغضهم وإيذاء أحد منهم، قال تعالى: : ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَغْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا اغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَائِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَا لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾. الحشر: 10

أحبتي في الله؛ قد ابتلي بعض المسلمين والمسلمات بمشابهة الكفار في أعيدهم الدينية الوثنية، وبمتابعتهم وهذا ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ وهو من علامات النبوة حيث قال عليه السلام: (لتَبْعُنُ سَنَى مَن قَبْلُكُمْ شَبْرًا بِشِبْرٌ وَذَرَاعًا بِنَرَاعِ حتى لو شَلْكُوا حَى صَبِّ لَسَكَّمُوهُ قُلْنًا يا وَسُلِكُوا حَى صَبِّ لَسَكَّمُوهُ قُلْنًا يا وَسُلِكُوا حَى لو شَلْكُوا حَى لو شَلْكُوا حَى صَبِّ لَسَكَّمُوهُ قُلْنًا يا وقال صلى الله عليه وسلم: (مَن تَشْبَهُ بِقَوْمٍ فَهُو منهم). أحمد. فلا يجوز الاحتفال بأعيادهم، ولا تبادل الهدايا معهم، سواء كانت مأكولات او الاحتفال بأعيادهم، ولا تبادل الهدايا معهم، سواء كانت مأكولات او لأعيادهم؛ بيعاً وشراء وتصنيعاً وتوزيعاً، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. اسأل الله أن يرزقنا حب الكتاب والسنة وأن يحبب إلينا الإيمان وينه في قلوبنا ويكره إلى الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

كتبهُ أبو فريحان جمال بن قريحان الحارثي 27/2/1431هـ

فتاوي العلماء في عيد الحب

فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:

السؤال: بسم الله الرحن الرحيم، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله-، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد انتشر في الآونة الأخيرة الاحتفال بعيد الحب. خاصة بين الطالبات. وهو عيد من أعياد النصارى، ويكون الزي كاملاً باللون الأحر الملبس والحذاء، ويتبادلن الزهور الحمراء. نأمل من فضيلتكم بيان حكم الاحتفال بمثل هذا العيد، وما توجيهكم للسلمين في مثل هذه الأمور، والله يحفظكم ويرعاكم.

بسم الله الرحمن الرحيم الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه :

الأول : أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة . الثاني : أنه يدعو إلى العشق والغرام

الثالث: أنه يدعو إلي اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح -رضي الله عنهم-

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في المآكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه، ولا يكون إمَّعة يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيذ المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما يطن، وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه. عبد: محمد الصالح العثيمين في 5/11/1420هـ

فتوى قضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله:

السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه عدة أسئلة حول ما يسمى بعيد الحب يأملون منكم البيان لخطر هذا الاحتفال، وإخراج فتوى من اللجنة الدائمة في هذا الموضوع؟

الجواب: وشه عيد الحب؟ عيد النصارى ما يجوز للمسلمين يشاركوهم، ولا يشجعونهم، حب يشجعوهم عليه، ولا يشهدون الزور، هذه أعياد الكفار لا يشجعونهم، حب لمن هذا الحب؟ حباً لإبليس؟ أو حب للمسيح -عليه الصلاة والسلام-؟ أو حب لما بينهم؟ ما بينهم حب وهم كفار: (كَنْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى)، قالوا: الحب مع المرأة؟ هذا فاجشة

## فتوى قضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله

السؤال: إن يوم غد الأحد يوافق الرابع عشر من فبرار ويعتبر عند الغرب هو يوم عيد الحب (الذي تكامت عنه سبحان الله) يقول وقد افتتن بعض شبابنا وفتياتنا بهذا العيد، فهل من كامة ونصيحة؟

الجواب: هذا موضوع خطبة يوم الجمعة الماضي، فلو أن أحداً سجلها من طلبة العلم وأظن أنها سُجلت في مسجد الأمير سلطان، فناقشتها بالتفصيل، وخلاصة القول؛ أن فيه سبعة محاذير، ما يسمى بعيد الحب فيه سبعة محاذير..

5

المحذور الاول: أنه في الأصل عند الرومان، كان يسمى عيد الإله، عيد إله الحب، فالتعلق به تعلق بالوثنية، لأنه تقليد لعباد من؟ الأوثان!!

صب، المعتمل به تعلق بوعيه، ومه تطبيد للبار من الدوان .. ثانياً، المحذور الثاني: أن فيه تقليداً لليهود والنصارى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم.. قيل اليهود والنصارى ؟ فقال فمن القوم إلا أولئك، وفي رواية فارس و الروم.

الأمر التالث أو المحذور التالث: أنّ فيه تشبها بالكفار مطلقاً، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.

الأمر الرابع: أنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

والأمر الخامس: أنه منكر وكل ما يفعل فيه منكر، من التقاء الفتيان بالفتيات، والمراسلة بينهم، وإرسال صور قلوب وما إلى ذلك من الهراء، كله تقليد للغرب، وتحن منهييون عن التشبه.

والأمر السادس: أن العقلاء منهم منعوا هذا العيد، حتى إن.. أظن سمعت بأن الفاتيكان، النصراني المحرف يشدد في منع هذه القضية.

الأمر الأُخير: أنه مبني على خرافة عظيمة من يعني .. في قضية ما يسمى بالحب، وما يؤدي إليه من معاني فاسدة، فالحب عندهم مجرد زنى ومقدماته. فعلينا أن نحذر من التشبه بهؤلاء الكفار، وأظن أن هذه الإجابة كافية، وقد فصلت في ذلك في الخطبة كا ذكرت.

ونكتفي بَهذا وأستودعكم إلى درس الغد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

## فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العامية والإفتاء

القتوع بدقة ( 21203 )

س: يحتفل بعض الناس في اليوم الزابع عشر من شهر فبراير 14 / 2 من كل سنة ميلادية بيوم الحب (فالنتين داي) (valentine day) ويتهادون الورود الحمراء ، ويلبسون اللون الأحمر ، ويهنئون بعضهم ، وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ، ويرسم عليها قلوب ، وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم . فما هو رأيكم : أولا : الاحتفال بهذا اليوم ؟

6

ثانيا: الشراء من المحلات في هذا اليوم؟ ( الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 26)
ثالثا: بيع أصحاب المحلات (غير المحتفلة) لمن يحتفل ببعض ما يهدى في هذا
اليوم؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وعلى ذلك أجمع سلف الأمة
أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط، هما: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما

برابط الأعياد في الإسلام اثنان فقط ، هما : عيد الفطر وعيد الأضحى ، وما عداهما من الأعياد ، سواء كانت متعلقة بشخص أو جماعة أو حدث أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء ؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم ؛ لأن في ذلك تشبها بهم ونوع موالاة لهم ، وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تشبه يقوم فهو منهم . وعيد الحب هو من جنس ما ذكر ؛ لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية ، فلا يكل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهني به ، بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ولرسوله وبعدا عن أسباب سخط الله وعقوبته ، كا يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد (الجزء رقم: 2) الصفحة رقم: 26)

المحرمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك ؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله ورسوله ، والله جل وعلا يقول :

ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لا سيا في أوقات الفتن وكثرة الفساد ، وعليه أن يكون فطنا حذرا من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقارا ، ولا يرفعون بالإسلام رأسا ، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها ، فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العامية والإفتاء فتوى رقم (21203) بتاريخ 1420-11-1420 هـ

الغِنْ الدُولِيَّ الدُولِيِّ اللَّهُ الدُولِيِّ اللَّهُ الدُولِيِّ اللَّهُ الدُولِيِّ اللَّهُ اللَّ